أَلَةِ نَدَأَنَّ أَلَّهَ أَنْ أَنَّهُ أَنْ زَلَ مِنَ أَلْسَنَمَاء مَاءَ فَسَلَكَهُ و يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخَرِجُ بِهِ ٤ زَرْعًا مَّخُنْ لَفًا ٱلْوَانُ هُ وَثُمَّ بَهِ بِيجُ فَتَرَلِيهُ مُصْفَرًا نُمَّ يَجْعَلُهُ و حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَدِ حُمِرِي لِأُوْلِ إِلَا لَبَابٌ ١ أَفْنَن شَرَحَ أَلِلَّهُ صَدْرَهُ وَاللَّاسُلِّمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ عَ فَوَ بَلْ لُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكِرِ إِللَّهِ أَوْلَإِلَكَ فَ ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَنْحَدِيثِ كِنَابًا مُّنَشَابِهَا مَّنَانِيَّ تَقْشَعِرُمِنَهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ نُكَّرَ تَالِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُو ٓ إِلَىٰ ذِكْمِ إِللَّهِ وَاللَّهُ هُدَى أَلَّهِ يَهْدِ مَ بِهِ مَنْ يَنْكَآءٌ وَمَنْ تَبُضِّلِل إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَا إِنَّ اللَّهُ الْفَنَ يَكُنُّفِ بِوَجْهِهِ عِلْمَ الْفَذَابِ يَوْمَ أَلْفِيَكُمَةً وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۗ كُذَّ بَ أَلِدِ بِنَ مِن قَبَلِهِ مَ فَأَنْيِلُهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ كُذَّ بَ فَأَذَا فَهُ مُ أَلِدَهُ الْكِنْ يَ فِي الْحُيَوْةِ اللَّهُ نَيا " وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ۞ وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا أَلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ فُرْءَ انَّا عَرَبِبًّا غَيْرَ ذِك عِوَجِ لِلْعَلَّهُمْ يَتَّقُونًا ۞ ضَرَبَ أَلَّهُ مَنَاكُ رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتَوِبَنِ مَثَلًا إِلَّهُ لِلهِ بَلَ اَكَ نُزُهُمُ مُ لَا يَعُلُمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُكُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ۞ فيت راظ لَمُرُ